## الدكتاتورية للمبتدئين









## الدكتاتورية للمبتدئين

به النوس به بالالعظمى

<del>- ا</del>

حقوق الطبع محفوظة

ـ الطبعة الأولى

شباط \_ فبرایر \_ ۱۹۸۹

## مَع بهجانت اضدّ بهجانوس!

ط لال لمات

مع بدايات عملي في الصحافة تعرفت الى الكاريكاتور بوصفه اداة لتحويل النكتة اللفظية الى رسم يثير الضحك عن طريق اضافة الشكل الجسم بالمبالغة أو التقزيم الى الكلمة الساخرة،

كان الرسام مجرد منفذ: يتلقى « الفكرة» من رئيس التحرير جاهزة فيفصل لها الثوب المناسب. وغالباً ما كان رئيس التحرير يكتفي بان يبلغ الرسام ما يريده باختصار: ارسم لى فلانا ( من السياسيين ) وهو يشير السياسيين ) يمسح العرق عن جبينه!

اما لماذا، وما هو الموضوع، وما هو القصد، وما هي القضية، فهذه كلها شؤون « أرقى » من أن « تكشف » للرسام المحدود الفهم... بالسياسة!

ولكم أمضى الرسام المسكين من الوقت منتظراً ان ينزل الالهام على السيد رئيس

التحرير، أو أن ينفض مجلس زواره ليتفرغ له. ولكم وكم تناوبنا على محاولة ايقاظ الزميل الرسام من نوم عميق سحبه اليه الانتظار الطويل، لكي يتلقي « الأفكار » المدوية التي ستتفجر قنابل في العدد الجديد من المطبوعة التي تعتمد السخرية سلاحاً للمعارضة او للتأييد الفعال!

بل لقد جمعتنى الزمالة، في بداية الستينات، مع رسآم طيب كان قد جهز ارشيها من الوجوه التي سبق له ان رسمها، سببابته بينما علان (منافسه بين وهكذا فقد كان يرسم الاجساد ثم « يكز » الوجه المطلوب من رسم قديم وكفى الله المؤمنين شر القتال!

كان الكاريكاتور، عموماً، فناً « مصريا » وقد الى لبنان مع بعض كبار الصحافيين ممن عملوا أو تتلمذوا على الصحافة المصرية،

وبالنسبة لجيلنا فلقد تعرفنا الى النمط

الارقى من الكاريكاتور « المصري » عبر مجلة « روز اليوسف »، ثم عبر مجلة « الهوى والشباب والأمل المنشود » التي صدرت عنها في اواخر الخمسينات « صباح الذير ء.

وفي «صباح الخير»، تحديداً، بدأت علاقتى مع بهجت عثمان، عبر « فراخه » الشهيرة، وكذلك مع صلاح جاهين عبر « قهوة النشاط »، ومع تلك الكوكبة من الرسامين والكتاب الشبان الذين ابدعوا لنا مجلة للفرح ما زالت نموذجاً فريداً في بابها حتى اليوم.

وفي «صباح الخير »، ومعها «روز اليوسف »، اكتشفنا لفن الكاريكاتور دوراً سياسياً من الدرجة الاولى.

وعبر هاتين المجلتين، وبعد ذلك في الصحف المصرية ثم بعض الصحف اللبنانية، استعاد رسام الكاريكاتور اعتباره

كمبدع وكداعية ومحرض ومبشر بالغد الافضل.

لم يعد الرسام فنانا اجنبياً وافداً، كما بدأ اساساً في الصحف المصرية ، « يترجم » رؤيته الساخرة لعيوب المجتمع وظواهره السلبية في بعض الوان التهريج المرسوم، او عبر بعض « الشخصيات » المبتدعة في لحظة تخل، كمثل « السبع افندي » و « رفيعة هانم »، وفي كليهما تحقير للرجل وللمرأة في أن، وتغييب للقضايا الاجتماعية او للظلم الاجتماعي عبر التشهير الشخصي المباشر. صار الرسام هو صاحب الارض وصاحب القضية، يحمل هموم شعبه ويعبر عنها باسلوبه المتميز والأقدر على النفاذ والوصول الى اعرض قاعدة جماهيرية.

وتحولت النكتة الى سلاح في يد الجماهير، في يد الفقراء والمستضعفين، وقد كانت من قبل سلاحاً ضدهم.

كانوا هم موضع السخرية، فتم تصحيح الوضع المغلوط وصاروا هم الذين يسخرون من المحتل والمستعمر والظالم والمحتكر والستغل.

ثم تصدوا لتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة في مختلف مجالات الفن والحياة.

انتقدوا مطربي ومطربات الموضة. وانتقدوا مداحي القصور وشعراء البلاط من الادباء والكتاب والمثقفين المهجنين.

انتقدوا الوزير المبذر والموظف المقصر، وسخروا من الاقطاعي المتستر بلافتة الاشتراكية، وفضحوا رجل كل الفصول، وشدوا العمة من فوق رؤوس بعض المشايخ الذين كانوا يسخرون الدين لخدمة المفاهيم الظلامية المتلطية تحت عباءات اصحاب السلطان.

وبطبيعة الحال فلقد احتل الرسامون، كدعاة وكمحرضين، مكانتهم في المعركية

الوطنية والقومية، ولم يكتفوا بالهجوم على العدو والتشهير به، بل هم عرّوا المتعاونين معه وكذلك المتخاذلين امامه، وطاردوا بريشتهم \_ الحربة مروجي ذلك المفهوم المضلل للاستسلام والذي يصدره وكأنه هو الحل العادل والدائم او انه السلام المرتجى .

#### 999

في العام ١٩٧٤ اصدرنا « السفير » في بيروت، لكن جلسات النقاش الفعلية حول « السفير » ودورها وماذا تريد ان تقول وكيف تقوله، انما دارت في القاهرة، ومع نخبة من المتقفين والكتاب والرسامين المبدعين كان بهجت عثمان واحداً منهم.

بل لعل بهجت، صديق العمر، والاكثر بساطة وشفافية، والذي لا يعرف ان يكون صاحب غرض، قد ترك بعض بصماته على صيغة « السفير » وشعاراتها التي ارادت منها ان تكون « صوت الذين لا صوت

لهم ».

ولقد قرر بهجت ومنذ اللحظة الاولى ان ناجي العلي، وكان آنذاك في الكويت، هو رسام « السفير » ومغنيها وحادي مسيرتها نحو ان تكون « جريدة لبنان في الوطن العربي ، وجريدة الوطن العربي في لبنان ».

وجاء ناجي العلي واطلق تشيد اليقظة الذي كرس ه السفير» كداعية للتغيير ورفض واقع التردي والانحطاط. ودار الزمن دورة كاملة، فاذا نحن في

« السفير » نمزق بعض الافتتاحيات ونلغي العديد من المقالات حتى جاءنا ناجي العلي برسومه التي تقول ما عجزنا عن التعبير عنه بكل هذه البساطة وبكل هذا الوضوح المشع!

قد لا يكون بهجت عثمان من جيل الرواد بين رسامي الكاريكاتور، لكنه بالقطع واحد من الذين طوروا هذا السلاح الخطير

وطوعوه وربطوه بهموم الناس وطموحاتهم المشروعة الى غد افضل.

المسروعة ألى عد الفصل. فبهجت عثمان يحمل هم الغد ويمد ريشته المبدعة اليه، أنه يقول لنا، ببساطة، ما الذي يجب أن نسقطه لكي يكون لنا الغد الذي تستحقه انسانيتنا.

انه لا يسخر فقط من التواكل والتباطوء والبيروقراطية والفردية والتخلف والتحجر والتعصب وسائر امراض السلفية. وهو لا ينتقد فقط اولئك الذين يضربون

الناس بسيف السلطان لانهم يأكلون – وبشراهة ـ من خبزه المسموم.

انه لا يستدر ضحكك لمجرد اضحاكك، فهو ليس المهرج ولست المترف الخلي البال الذي يبحث عن تسلية مجانية يكون موضوعها \_ في الغالب الأعم \_ المواطن الغليان.

بيان. ان موضوع نقده الحكومة لا الاهالي، الا

اذا هم تقاعسوا وخنعوا وارتضوا الظلم والتغييب والغاء الدور.

وليس بالمصادفة انه لم يجعل وليس بالمصادفة انه لم يجعل الصعيدي » موضوعاً لنكاته، كما فعل ويفعل الكثيرون من المستغربين والمتغربين والمتنكرون لاصلهم واهلهم بهدف الالتحاق « بالمجتمع الراقى » البرىء من قيم الصعايدة

ومناذلهم

انه صاحب نكتة مبدع. لكن النكتة ليست نكتة لذاتها ليست حبكة او ثورية او لعباً على الالفاظ والكلمات. ليست فنا للفن. انها طلقة سخرية لانعة لا تخطىء هدفها، فيختلط الدوي بالقهقهة، فاذا ما هدأت موجة الضحك العارمة تبعث في النفوس المعرفة اليقينية بمواقع الخطأ والخلل الواجب اصلاحها.

وكتاب بهجت عثمان الجديد كشف ونهج

وتتويج لمسار.

لقد ضحك الحكام منا طويلاً، وسخروا مناحتى ملوا، فلا بأس ان نضحك منهم وان نجعلهم موضوع السخرية والتندر.

لقد سرقوا مناحق الشكوى والتلوع، سرقوا مناحق الكلام بل والكلام نفسه... فهم لا ينفكون يشكون من « الزمن الردىء » ومن حالة العجز التي تعيشها الامة في ظل الانقسام والتفكك والضياع والاحساط واليأس والخيبات المتكررة!

أنهم يرموننا بدائهم وينسلُون

حكمهم ذاته ومرة عبر ادانتنا تاريخياً باننا نحن السبب في العجز والقصور والتردي لا هم!

...

كتاب بهجت عثمان الجديد هو دليل القارىء العربي للخلاص من الدكتاتورية والطغيان.

فبهجاتوس يختصر في شخصه كل حاكم ظالم وكل متحكم متجير، كل محتكر وكل

مستغل، كل متاجر بالدين وكل مستفيد بالتعصب الطائفي، وبهجاتيا هي اي قطر عربي، وكل قطر عربي.

بهجاتوس هـو الفساد والتخلف والانحطاط، هو العجز والقهر والجهل، هو مصدر التعاسة ونبع الشقاء المتعاظم كل يوم بقوة الاستمرار وبالغائه المنهجي لحق الاعتراض والمعارضة.

وبهجاتيا هي الامة المهددة بالاندثار ان هي لم تغير واقعها الغارق في سوادين: الظلم والظلام!

بهجت عثمان يدعوك لان تغير وانت

انهم يتهموننا بما اصابنا نتيجة حكمهم

وحكمتهم! انهم يريدون محاسبتنا مرتين: مرة عبر فاذا لم تغير ما في نفسك، لم تستطع ان

تغير ما في واقعك وغدوت انت موضوع السخرية والنكتة الجارجة،

بهجت عثمان افتداك بنفسه، لكي يحرضك فتتحرك طلباً للحرية، للديمقراطية، للعدالة، للحق والخير

والجمال. هذا الكتاب بطاقة دعوة الى غد افضل، بعد غد افضل، بعد بعد غد افضل، بعد بعد بعد غد افضل،

المهم ان تبدأ.

المهم ان نباشر التصدي لبهجاتوس من اجل ان تبقى لنا بهجاتيا ومواطنها البسيط والشفاف والطيب والساخر من كل خطأ في نفسه وفي الآخرين، المجتهد لان يتحرر ويحرر غيره من امراض عصور القهر المهجاتوسية

فتعالوا نحرر بهجت عثمان، وكل بهجت عثمان، من الطاغية بهجاتوس وكل طاغية، وابدأ بنفسك ثم باخيك.

عام ۱۹۷۹ الفنان بهجت عثمان وانا في الكويت. كلانا في ضيافة وطن عربي ثان، بعد أن طردنا وطننا الأول، لأن ديكتاتورا صغير الشأن قرر ان يحكم مصر بالقانون المفصل على قد مصالحه، وبالاحاديث الصحفية عبر الاقمار الصناعية، وبالاستراحات المنتشرة من اسوان حتى وادى الراحة. كان الديكتاتور الصغير قد افلح في اقناع نفسه انه عظيم وسط جموع من الاقزام. وكان قد حصل على تفويض بان يحكم بما شاء، كيفما شاء، ووجد من يهتف له سالقصيدة والمقالة والاغنية والاستعراض: احكم يا خير من حكم! وكنا -بهجت عثمان وانا \_ الى جوار عشرات من الكتاب والمفكرين والفنانين والمثقفين. قد قررنا ان نكفر بالديكتاتور الصغير الشأن. وجدناه هُزاة في ثياب فضفاضة. لم تخدعنا بلاغته المفتعلة، ولا ترانيمه المسمومة في حب مصر، عن حقيقة الدور الذي كان بلعبه في

حياة بلادنا خاصة، ومقدرات الوطن العربي باكمله. ومن ثم قلنا: لا، له ولحكمه على حد سواء. ووجدنا نفسينا في ضيافة الوطن الصغير الكبير، كويت السبعينات الزاخر بالاراء الحرة، حيث تلاقى اعداد ممن يستطيعون ان يخدموا وطنا عربيا متطلعا الى التقدم، بعد ان حيل بينهم وبين خدمة الوطن الاول.

وتصادف ان اعدت قراءة مسرحية عميد الدراما الاميركية: يوجين اونيل المسماة: « الامبراطور جوبن»، فلفت نظري كيف استطاع اونيل ان يصور احوال حكام العالم الثالث من الدول حديثة الاستقلال. في المسرحية زنجي افاق، وقاتل، وهارب من السجن، استطاع ان يصل الى احد البلدان الافريقية، حيث ساعده تاجر بريطاني خرب الذمة على ان يصبح امبراطورا، لقاء ان يسبهل للتاجر صفقات كثيرة مشبوهة.

اما الامبراطور فكان قد رتب اموره على

نحو يكفل له النجاة من قبضة شعبه، اذا ما ثار عليه هذا الشعب يوما ما: وضع الاموال التي نهبها في احد المصارف الاجنبية، وخطط كي يستقيل في الوقت المناسب، ويذهب الى احد الموانىء، حيث تنقله سفينة فرنسية الى مكان امن، يقبض فيه امواله ويعيش ناعم البال.

ويصف اونيل الامبراطور الدعي بقوله:
«يدخل الامبراطور في لباس العجب. يدخل
متبختراً في سترة زرقاء خفيفة الزرقة، تنتشر
فيها الازرار النحاسية الصفراء ، وتزين
الكتفين والياقة والكمين منها الياف مذهبة.
اما سرواله فأحمر قاني الحمرة، يشقه على
الجانب من الفخذين شريط رفيع خفيف
الزرقة هو الاخر. ويتم الهندام حذاء من
الجلد ذو مهمازين من النحاس، وحزام يتدلى
منه مسدس طويل، مرصع اليد باللؤلؤ».
قرأ الفنان بهجت ما كتبته عن المسرحية
في مجلة « العربي»، ولفت نظره ما لفت

نظري من شبه عائلي بين هذا الامبراطور المزيف وبين حكام العالم الثالث، في افريقيا خاصة. فرسم صورة للامبراطور تصور عُجْبه، وتفاهته. سترته العسكرية محلاة باغطية زجاجات المشروبات الغازية على شكل اوسمة، وعلامة الموت تحلى قبعته والمسدس يتدلى من حزامه العريض.

رسم بهجت الصورة، واحسب انه قد اخذ يترسب من لاواعيته منذ ذلك التاريخ ( ديسمبر ۱۹۷۹) ضرورة ان يعبر عن سخافات حكام العالم الثالث وجرائم بعضهم بريشته الساحرة، الساخرة في سلسلة من الرسوم الكاريكاتيرية.

ومن ثم ابتكر شخصية «بهجاتوس»
ووضع فيها شيئا من ملامحه هو حتى يدرأ
عن نفسه بعض الحرج، ثم جعل يحرك هذه
الشخصية في مواقف كثيرة مألوفة من حكام
العالم الثالث: بهجاتوس هو رئيس بهجاتيا
العظمى، عملته تنخفض بانخفاض الدولار
ولا ترتفع بارتفاعه. وعلم بهجاتيا العظمى
يصور يدين على واحدة منهما علامة الدولار

وتخرج الثانية من كم سترة مهترىء. اما توقيع الزعيم المعلم فهو بصمة. وبطاقة استفتاءاته تحمل كلمات: نعم، نعمين، نعمات. ومقولاته العظيمة تفيض بالحكمة: اغسل يديك قبل الاكل وبعده. وفي حالات الانقلاب والانتفاضة وثورة التصحيح تظل

الانقلاب والانتفاضة وثورة التصحيح تظل هناك صورة واحدة لا تتغير هي صورة الزعيم الكبير بهجاتوس، الموت لمعارضيه، والاوسمة والسيارات الفاخرة ومظاهر التكريم لكل من يشيد بحكمته وعدله وديموقراطيته. في استقباله لشعبه: الشعب يلعق الارض بين قدميه، وفي استقباله لسفراء الدول الاجنبية يقبل بهجاتوس العظيم الارض بين اقدامهم. ليس له الا صديق واحد، هو حليفه الاجنبي، وهو القارىء الاول والمعلم الاول والعامل الاول والمعلم الاول والعامل الاول وابوه لص. وهو يستهل عمل اليوم بالسحل والورم ثم يدخل قصره للسهر على مصالح والغرم شعبه مصطحبا زجاجات الخمر.

هذه بعض سمات بهجاتوس العظيم،

تقطير وتركين لمساوىء الحكام في كثير من دول العالم الثالث، حيث الديموقراطية كلمة تقال، والقانون هو شريعة الغاب، والحرية اسمها الطوارىء.

بهذه الرسوم يمضى الفنان المبدع بهجت عثمان في طريق اختطه لنفسه منذ مدة، وهو يقضى بان يترك جانبا النقد الفردي العابر لظواهر متفرقة من حياتنا الاجتماعية والسياسية ويختبار الموضوع الواحد المتصل، يتأمله من عشرات الزوايا، ويلقى عليه الضوء بعد الضوء فاذا جوانيه تتكشف لنا بوضوح، وتصبح الرسوم المتفرقة كلا واحدا متسقاء على نحو ما فعل بهجت في كتابه الأول الذي بدأ به هذا الاتجاه: « حكومة واهالي ». في هذا الكتاب اشار الفنان باصبعه الى حقيقة ثورية: تلك أن الشرطي الذي يمثل الحكومة هو واحد من افراد الشعب، تستغله الحكومات الظالمة كى تحكم قبضتها على الاهالي. وطوال الكتاب تتضح حقيقة اخرى وهي ان الغنم دائما للحكومة وافرادها، وان الاهالي لا

يحصلون الاعلى فتات الموائد، نظير عملهم مصر، فهو حافل بطرائف كثيرة، وهو يثبت السودان، علاوة على طبعه في القاهرة، فهو اذن تحول واضح لفن الكاريكاتور ولفنانيه انه منذ اللحظة التي تسلم فيها الفنان الشاق. ويتضبح ايضنا أن الأهالي ليسوأ المصرى فن الكاريكاتور من الفضائين على السواء. هم عمقوا من نظرتهم الى مخدوعين بما تقوله الحكومة، عبر اذاعتيها الاجانب، الذين بدأوه في مصر اخذ يتحول الي مجتمعهم، فتخطت رسومهم مرحلة الآنية، المرئية والمسموعة ومن خلال صحفها اسلحة ماضية في ضرب البطش والقهر واصبحت قادرة على البقاء، وهم قد قدموا ومجلاتها التى يتولاها كتاب دائمون، شهداءهم في قضايا التحرر الوطني: زهدي والاستبداد، وإذا كان فن الكاريكاتور قد يخدمون العهد وكل عهد. تميم وقل اثره في سنوات الانفتاح وما تلاها رسام الكاريكاتور زار المعتقل سنوات طويلة بهذا يصبح الرسم الكاريكاتورى، بحثاً مع زميله الفنان التشكيلي الشامل حسن في احوال الوطن على شكل رسوم، ويستحق

مع زُميله الفنان التشكيلي الشامل حسن من نكبات، فلا يزال في الامكان ان تعود اليه فؤاد. وناجي العلي وهب حياته لفضح خونة تثبت انها خطوات قوية ومبشرة في طريق بوسام القلم الذهبي لقاء شجاعته وبصيرته بوسام القلم الذهبي لقاء شجاعته وبصيرته تحية للفنان الكبير بهجت من زميل له في وباقي الشعوب. وصلاح جاهين مات مفطور الاهتمام بالكاريكاتور. هم بهجت أن القلب حزنا على قضايا وهب لها احسن يبدع الرسوم وهمي ان ارعى المسرحيات الداعه، واسعد ايام حياته، فلما جمعت والكاريكاتور مسرح بالامكانية ـ خاصة اذا الداعه، واسعد ايام حياته، فلما جمعت

فكرنا في مسرح العرائس ـ والسرح

النقاد بالاهتمام مثلما يفعلون في باقي الوان كاريكاتور بالقدرة الكامنة، خاصة اذا فكرنا الابداع. في الكوميديا الهجائية والانتقادية، وكوميديا لم يعد باقيا الا ان ينفذ الرسام زهدي الكباريه السياسي وكوميديا النقد مشروعه الكبير بكتابة تاريخ الكاريكاتور في الاجتماعي.

رسومه في كتاب، اقبل عليها الناس، وتناولها

أن يجمع في كتاب وان تضمه المكتبات، اسوة بما حدث للمسرحية، التي انتقلت من عرض يظهر على الخشبة ويعرض وقتا يطول او يقمر ثم ينتهي، فلا يعرف طريقه الى المطبعة، حتى جاء توفيق الحكيم فعمق من النظرة الى الفن المسرحي ورفعه الى مرتبة

الأدب.

وشيء من هذا يحدث لفن الكاريكاتور النقاد بالا هذه الايام. يقول في بهجت ان كتابه الجديد، الابداع. هذا الذي كان من حظي ان اكتب له هذه لم يعد المقدمة، مطلوب للطبع في المغرب وفي مشروعه





ظهر العمله

عملة بهي نيبا العظي "تتخفض بالخفاض الدولدر ولا ترتفع بارتفاعه ..!!"



الرعبم بهجانوس أس بهجانبا



إمضاء الزعيم "المعلم"!









شعار بهجانيا العظمي

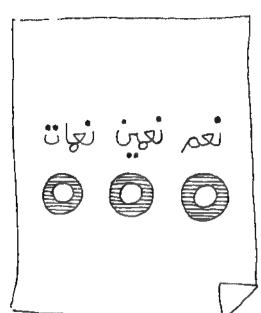









إنفلاب!

ثورة تصحيح!





آخرصوره لرسام الكاربيانبر الذي نقد الرئيس وصورة زعيم المعارضه





بها توس العظيم المنتربع على قلب الجهاهيم

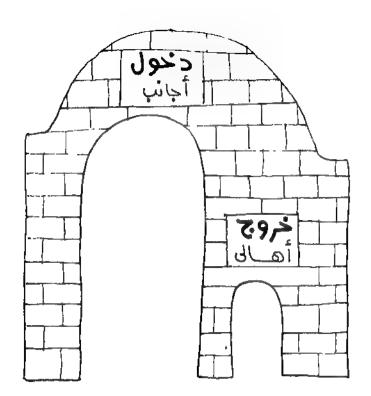

بواية بهجانيا العظمى

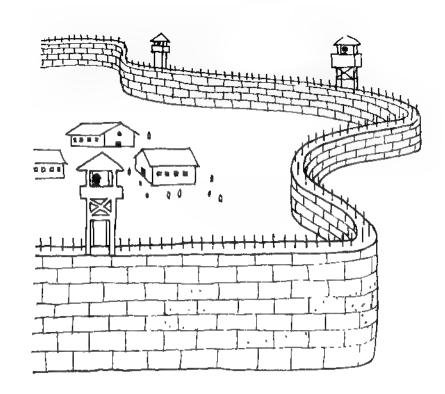

سور بعانيا العظيم



معف العانبا الوطي







وفي عبر الطفوله!!



الزعبم بهجانوس في عبد العمال

# بهمانوس زعيم بهباتيا العطمى





العالميهللصابون





إعلائات







### من صفات الزعبم بهجانوس











يضع الزعيم بهجانوس الدُّمور في نصابها حتى و هونائم!

سِدِأَ الرئيس يومه بالدِ طلاع على آخر الدُنباء



تمريستقبل سفراء الدول الصديقه..



وبعد ذلك بستقيل أبناء شعبه أولد!



### من قرارات الرئيس بهجانوس





الرئيس يقرر منع بيع اللحمر الضأن والبقرى لحدة شهرين







شينان الساعة

للشخصات التي تروربهجانيا العظمي



للصعفيين الأجانب الذين يؤيدون سيسة الزعيم بهجانوس،





وسام الدنقاح



هديه منشركات بهجانوس للعازية

وسام التلاهي



لكل من يريد أن بشيي مشاكله

وسامالسياره



للرافصات تقديرا لفنهم الرفيع

نيشان الأمن والأمان



لوزير داخلية بهماتيا النشيط

نشانالرصاصه



وسامرفی صدر کل می بیعارض بهجانوس نيشان الحفاء المنقطع النطير



يمنح لشعب بهجانيا العظيم



عبوانات وطبور

majen lang

is.





الحهام برمز السيلام... "ويصلح للشوى"



البقر ... رمز العطاء!!







رئيس لجنة تستريع القوانبي



عضو مجيس النواب كبير الكف .. طويل البر

## رجال!حول الرئيس بهجانوس

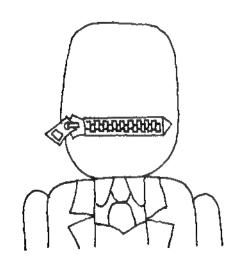

المتخدث الرسمى ووزير الدعلام



## مستنشارو الرئيس بهجانوس



#### محلس وزراء بهجانيا العظمى



أدوات بهجانوس العظم

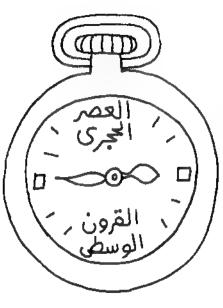





ساعة بهجانوس



عصا المارسالية



الرئيس بهجانوس وعينه النافذة





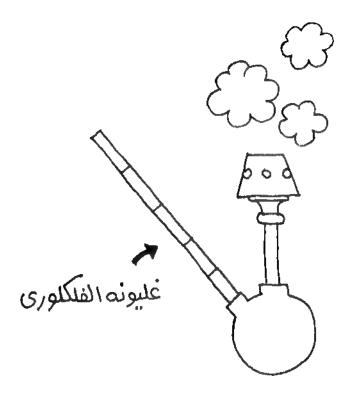

## الرئيس بهجانوس بالتفصيل







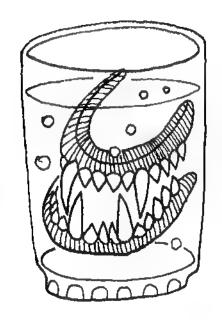

دعو قراطيه بهجا توسلها أنباب

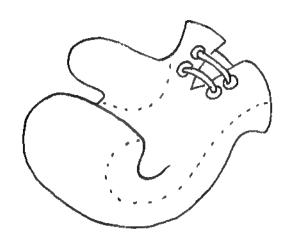

له أيادي بيضاء على الجيع



بهجانوس وعقله الديناميكي

### ذكريات أوطبيه للرسس بهانوس سعانيا بطل باضة رفع الأسعار»



الوتب العالى كانت لعبته المقصله في الطقولة



مُ أَحْبُ رِياضِة الجرى في سُبابه

صاراة رمى الحلة الني إنتصرفها على الرئيس الأسبق





# أوطبياد بهجانبا العظمى



الغطس من بكابورت متخرك



يتوجيهات الرئيس بهجاتوس الرياض الأول







ضبط معاولة تناول عقاقبر منشطه







به عاقرس سليل القديسين في خلوه هذا الأسبوع!! في إحدى إستراحاته الألف وسيعود قرسا

#### الناشى

#### المركز الكراحي للمعلومات

بيروت \_ لبنان

ص. ب: 882 /135 تلكس LE 21484



توزيع دارالشروقـــ

بيروت : ص.ب : ۸۰۱۵ ـ ت ۲۱۵۸۵ م ۸۱۷۳۱۲ / ۸۱۷۳۱۸ الشاهم : ۱۱ شارع جوادحسنی ـ ۲۵۷۵ ۷۷ / ۸۱۶۷۷۷